# البنى الخفية للتاريخ: أمويون وعلويون (2 – 2)

29 - يناير - 2025

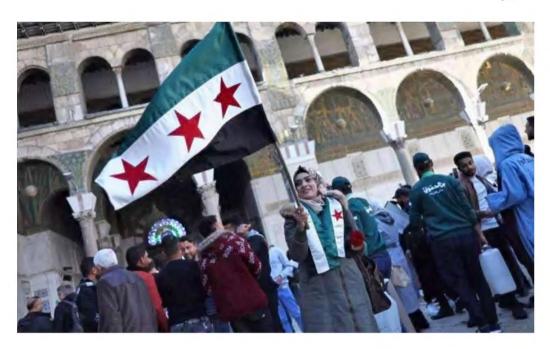

يمتد الزمن الجغرافي، حسب المؤرخ الفرنسي برناند بروديل، طويلا، ويؤثر على الحضارات والثقافات التي تتلاحق بعده، وتستغرق أجيالا عديدة، ويقدم هذان الزمنان، الجغرافي والحضاري، تفسيرا أعمق للأحداث السريعة التي نشهدها، والتي يمكن لتفاصيلها ان تشوشنا بحيث تمنعنا من رؤية علاقة ما يحصل حاليا بتلك الطبقات الجيولوجية والحضارية السابقة عليها.

لكن هل يمكننا، على ضوء هذا المنهج الآنف، أن نعتبر ما يحصل من أحداث تاريخية وما نراه فيها هو «زمن السطحيات والمظاهر الخادعة»، كما يصف بروديل الأحداث المباشرة التى نعيشها، وكيف؟

بدأ دخول الإسلام إلى سوريا في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، وانتقل من صد هجمات الروم إلى معارك الفتح التي كان أشهرها معركة اليرموك الفاصلة، واجتمعت خلالها أربعة جيوش ترأسها خالد بن الوليد، وقاد اثنين منها يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص (إضافة الى شرحبيل بن حسنة وعبيد الله بن الجراح)، وضمت جيوش البيزنطيين في تلك المعركة أعراقا كثيرة منها الروس والسلاف والفرنجة والإغريق

والجورجيون، وقادها ملك أرمينيا بجيشه، فيما قاد جبلة بن الأيهم (ملك الغساسنة) جيوش النصارى العرب. بهذا المعنى، كان ذلك الصراع بين حضارتين وثقافتين كبيرتين. انحسم الصراع لصالح العرب المسلمين الذين بدأوا، بعدها بتأسيس حضارتهم، التي حسمت الوجه الديني، والثقافي لبلاد الشام ومصر وشمال افريقيا، لكنها كانت، رغم انتشارها الكبير، حضارة قابلة للتساكن والتعايش مع عناصر حضارات وثقافات ولغات أخرى أقدم، أو أجدّ.

ولى معاوية بن أبى سفيان، الشام (والعراق) سنة 21 للهجرة، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بعد وفاة أخيه يزيد (وهما أخوان لأم حبيبة زوجة الرسول محمد (ص)، وابنا عمة الخليفة عثمان بن عفان)، وحكمها عشرين سنة، قبل أن يصبح خليفة على المسلمين. طبع حكم معاوية، والعصر الأموى الذى أسسه، سوريا بالطابع الثقافى ـ الحضارى العابر للأجيال، الذي تحدث عنه بروديل، وذلك بجعلها، لأول مرة في تاريخها، عاصمة لامبراطورية الإسلام الشاسعة (التي وصلت في عهد عبد الملك بن مروان إلى الأندلس)، وكان أهل الشام، في مجمل هذه الحقبة، أعوانا للأمويين في خصوماتهم الخطيرة، وأهمها منازعة معاوية، على بن أبي طالب، على الخلافة، ثم حرب ابنه يزيد مع الحسين بن على، التي أدت إلى ظهور شيعة علىّ (الموالين له)، ثم من رفضوا الانحياز للطرفين (الجماعة التي تطورت إلى مذهب الإباضية)، ف»أهل السنّة والجماعة» الذين حاولوا حل التناقضات بين الأمويين والعلويين عبر الاتفاق على الخلفاء الراشدين (أبو بكر، عمر، عثمان وعلى)، ثم خرجت طوائف أخرى أصغر كالزيديين، والإسماعيليين، وتبعتها طوائف غادرت المدارس التقليدية الإسلامية بشكل واسع، كالعلويين (النصيريين)، والموحدين (الدروز).

روح الطاعة التي تحلى بها الشاميون!

يقول أنيس زكريا النصولي، في كتابه «الدولة الأموية في الشام»، إن معاوية اعتمد على قادة جلهم مكيون قدموا شبانا الى سوريا أثناء الفتح، فهشيدوا دولته وأوصلوا الإمبراطورية إلى أرمينيا والأناضول ومصر وافريقيا، وكان اليمنيون «أعظم جند أهل الشام»، ومدد جيشه الرئيسي، كما اعتمد على القيسيين الذين كانوا أقلية، وامتزجت هذه القبائل مع سكان سوريا فهرقت عقليتهم ونمت أفكارهم»، فهنزعوا عنهم ثوب البداوة»، وأصبح أبناؤهم يرون في سوريا وطنهم، ويكرر النصولي مرات كثيرة فكرة الولاء الذي محضه أهل الشام لمعاوية، فيقول، إن «مما جعل لمعاوية النصيب الأوفر في النجاح إبان المفاوضات (مع علي) هو روح الطاعة التى تحلى بها الشاميون».

يقول نقولا زيادة، في كتابه البديع «لمحات من تاريخ العرب»، إنه «كان من حسن حظ الديار الشامية، أن عيّن حاكما لها معاوية بن أبي سفيان» فهو الذي اقترح على الخليفة عمر بن الخطاب، أن يغزو قبرص، لكن عمر أبى ذلك على عامله، فلما ولي الخلافة عثمان بن عفان، «ألحف (معاوية) في الطلب، فأذن له الخليفة».

أظهر معاوية، بهذه الانتقالة الاستراتيجية، استيعابا للزمن الجغرافي حيث قام بجمع صحراء وساحل الشام، في توحيد لدول المدن الداخلية (مثل دمشق والرقة ودير الزور وحمص والقدس وبيت لحم وإربد وعجلون) التي تصل الشام بالعراق وشبه الجزيرة العربية، مع مدن البحر (صور وعكا، اللتين صارتا مركزا صناعة السفن الأموية، وصيدا وطرابلس وطرسوس واللاذقية) التي كان مجالها الحيوي، منذ عهد كنعان وفينيقيا ممتدا نحو شمال افريقيا وجزر المتوسط وسواحل إيطاليا وشبه جزيرة ايبيريا.

# كيف استمر العلويون في أوساط معادية؟

يقول بحث منير شحود وسامر عيسى، «نشأة الفرقة النصيرية/ العلوية وتبلور عقيدتها» إن فرق الغلاة في العراق منذ أواخر القرن السابع

الميلادي شكلت الأساس العقائدي لهذه الفرقة التي طورت خطا راديكاليا يقطع مع الإسلام الأرثوذكسي السني والشيعي، والمتأثر بالثقافات الفارسية واليونانية، فأصبح لها لاهوتها المميز «الذي منحها هوية فريدة مكنتها من البقاء والاستمرار في أوساط إسلامية مناوئة ومعادية»، وأن طقوسها وتشريعاتها وأعيادها تبلورت في القرن 11 الميلادي. خرجت هذه الدعوة من موطنها الأصلي في العراق، وانتشرت في معاقل جبلية منعزلة شمال غرب سوريا، وانقسم العلويون جغرافيا إلى أهل الساحل، المنفتحين، وأهل الجبل، الأكثر محافظة وتمسكا بالاستقلالية (والذين يتقاسمون الجبل مع التركمان والأكراد)، وثمة انقسام بين شمال وجنوب (أو ما يسمون بالكلازية والحيدرية).

على المستوى الديني اتخذ العلويون «التقية أسلوبا في التخفي في أوساط دينية معادية»، وافترقوا عن الشيعة، حسب حسان القالش، «بسرية تعليماتهم وباطنيتها»، واعتبارهم أن للدين ظاهرا للعامة وباطنا للصفوة. أما على المستوى الاجتماعي فاتبعوا «نمط حياة فلاحي لا يضع الطائفة في منافسة حكام المدن والقلاع». توفر هذه الحيثيات الجغرافية والثقافية الضاربة في عمق تاريخ المنطقة وسوريا خصوصا منهجا لتفسير الأحداث الحالية التي حسمت نفوذ العلويين الكبير في التاريخ السوري الحديث، مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام التاريخ السوري الحديث، مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970، وصولا إلى الحدث الحالى الذي شهد سقوط ابنه بشار.

يذكُر عنوان كتاب القالش، «قطار العلويين السريع: الوعي السياسي عند العلويين النشأة والتطور (1822-1949)» أيضا بفكرة بروديل حول «الزمن السريع للأحداث»، فكيف نجد في حكم العائلة الأسدية الطويل وسقوطها تصديقا لمنهج المؤرخ الفرنسي حين نعرضها على خلفية المشهد العريض لتاريخ سوريا ضمن زمنيها القديمين، الجغرافي والثقافى؟

أعاد سقوط الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عموم السوريين، وبغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، إلى استخدام الرأسمال الرمزى

الكبير للأمويين، بدءا من تجمعهم في «ساحة الأمويين»، إلى استعادة علم الاستقلال، الذي كانت تقوده نخب مرتبطة رمزيا وعاطفيا بالحقبة الأموية، وتحولت زيارة المسجد الأموي، إلى أحد طقوس السوريين العائدين من المنافى.

شرحت مقالة سابقة لي بعنوان «لماذا انحاز أئمة السنة المؤسسون للعلويين؟» كيف تعرّض مؤسسو المذهب السني الكبار، أبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل، لأشكال من الاضطهاد من خلفاء أمويين وعباسيين على خلفيات تعاطفهم مع علي بن أبي طالب وآله، وهو ما يمكن اعتباره تعبيرا واضحا عن نزوع شديد الأهمية داخل المذهب السني، ساهم في جعله مذهب الأكثرية، وهو نزوع الخروج من الصراعات التي جرت في الحقبة التأسيسية للإسلام، وأدت إلى مقتل آلاف الصحابة والقراء والتابعين، عبر المصالحة بين الاختلافات والتناقضات، بحيث كان لعلي، وآله عموما، المكانة الكبرى التي يبجلها السنة، بالسوية نفسها التي يملكها الخلفاء الراشدون الآخرون.

يمكننا هنا وضع أطروحة تحتاج بحثا للبرهان عليها وهي أنه ضمن هذا السياق التاريخي – الثقافي العريض، اعتبار ما حصل في سوريا، في دائرة مهمة منه، مواجهة بين الوعي السياسي العلوي الذي تطور بقوة خلال فترة الاحتلال الفرنسي، عبر إنشاء دولة علوية، ثم تجلى بشكل شديد العنف في عهدي حافظ الأسد وابنه بشار، ما أدى إلى نشوء «وعي سني» مضاد، ساهم في إسقاط النظام.

وفي هذه الحالة، وبالحديث عن «المظاهر الخادعة والسطحية» للتاريخ، هل يمكن اعتبار أن هذا «الوعي العلوي»، كان أشد عمقا من أيديولوجيات الأحزاب الوطنية التي نشأت بعد الاستقلال، مثل حزب «البعث»، وأنه استخدامه المفاهيم السياسية الحديثة، مثل العلمانية والتقدم والاشتراكية، كانت أقنعة للوصول والتثبت في السلطة، وهو ما يمكن أن يندرج ضمن تحليلات كتّاب مثل نيقولاس فان دام حول الطائفية والإقليمية والعشائرية في سوريا، وميشيل سورا حول «الدولة

الهمجية»، ويفسّر، ضمن قضايا عديدة، لماذا تحوّلت الدولة السورية، في عهدي الأسدين، إلى دولتين، ظاهرة، تطبق القوانين، وباطنية فالتة من أي عقال قانوني.

إحدى الإشكالات الكبيرة لهذا الصراع أنه انعكس سلبا على وعي أهل السنة السوريين أنفسهم، فشهدنا أطوار التغوّل السلفيّ من «القاعدة» إلى تنظيم «الدولة»، وتحولوا إلى عصبية تتواجه مع عصبية، مما يحتاج وقتا طويلا للعودة إلى «الحالة الطبيعية» للوعي الإسلامي المنفتح، والمتصالح مع نفسه ومع العالم، وصولا إلى وعي وطني سوري يضعف توتر العصبيات، والأحقاد التى تراكمت.

كاتب من أسرة «القدس العربي»

### كلمات مفتاحية

حسام الدين محمد



### اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ \*

| لتعليق * |                     |   |
|----------|---------------------|---|
|          |                     |   |
|          |                     |   |
|          |                     |   |
|          |                     | 8 |
| لاسم*    | البريد الإلكتروني * |   |
|          |                     |   |
|          |                     |   |

#### إرسال التعليق



### الكروى داود النرويج يناير 29, 2025 الساعة 9:15 م

كانت دمشق عاصمة الدنيا ,

حدودها:

من الصين شرقاً إلى فرنسا غرباً !!

ولا حول ولا قوة الا بالله

رد



#### المتوكل بالله يناير 30, 2025 الساعة 9:08 ص

وما فائدة كون دمشق كانت عاصمة الدنيا دبابة إسرائيلية لاحتلالها! بغداد كانت هي الأخرى عاصمة الدنيا لكن دبابة أمريكية واحدة كانت تكفى



#### Abu anas يناير 30, 2025 الساعة 9:20 ص

نعم الطاعة العمياءلمعاوية وهو الذي قال أخبروا عليا ان معاوية قادم إليك بجيش ليس بينهم من يميز بين الناقة والبعير. سيدنا عليا ابتلى بقوم كثر الجدال بينهم وكان حالهم كحال اليهود الذين جادلو



### محمد الشيخ يناير 29, 2025 الساعة 11:55 م

سيدنا موسى عليه السلام

ربط الماضي البعيد بالحاضر فكرة أساسية في التأريخ. واضح ان نظام الأسد المخلوع كان يعمل على فصل سوريا عن ذلك الماضي الذي ارتد وانقض عليه وابتلعه. يذكر ذلك بجملة بديعة للشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف: اذا أطلقت الرصاص على الماضي فسيطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

رد



#### asç يناير 30, 2025 الساعة 2:49 ص

معاوية خليفة أم دكتاتور؟ وهل يمكن أن يكون نظام الدكتاتورية إسلاماً؟ اتقوا الله ربنا، واستحوا من الإنسانية! يجب أن يكون الإنسان أولاً، وأن يكون صادقاً وأميناً. يجب أن يكون الإنسان صادقًا مع العلم والتاريخ والحقائق. إن الظلم والخيانة والفتنة، والنظام القائم على هذه الأسس، جريمة ضد الإنسانية وشرٌ مدمر للبشرية. ولا ينبغي لأي دين أو فكر أن يقبل بهذه الأمور.

ما معنى الخليفة؟ إذا كان الخليفة هو نائب رسول الإسلام، رحمة للعالمين، فكيف يمكن أن يُطلق هذا اللقب على من يمارس الظلم والخيانة والفتنة؟ وكيف يمكن اعتبار النظام الذى يرسخ هذه الممارسات نظامًا إسلاميًا؟

إن الإسلام الحقيقي هو نظام يقوم على العدل والرحمة والصدق وصون كرامة الإنسان. وأي نظام يشرعن الظلم والاستبداد والفتنة لا يمكن أن يكون إسلامًا بأي حال من الأحوال!

رد



### الكروي داود النرويج يناير 30, 2025 الساعة 9:19 ص

لقد تنازل الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه , عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه ! و لا حول و لا قوة الا بالله



### سلام عادل \_المانيا يناير 30, 2025 الساعة 5:24 ص

اولا لا يمكن الاعتماد على مجمل التاريخ العربي واحداثة لأنه كتب في زمن العباسيين ومن جهة واحدة منتصرة بالإضافة لعدم وجود أدلة مادية تدعمه وبالعكس منه هناك تاريخ آخر كتبه غير العرب مختلف تماما باحداثه وهناك الكثير من التساؤلات حول معاوية كخلفية وحاكم فهو لا وجود له في الإسلام الأول وأحداثه فلم يشارك قريش في حروبها مع المسلمين بالإضافة إلى وجود عملة معدنية باسمه مسكوكة في فارس فهنا يبرز سؤال عن حكمه فهو موجود منذ زمن الفرس

رد



#### عناير 30, 2025 الساعة 9:02 ص Abu anas

الامويون لم يكن لهم أي صراع مع ما يسمى بالعلوين ولكن صراع العباسيه نسبة إلى العباس عم رسول الله عليه السلام هم من حارب العلوين نسبة إلى سيدنا على رضي الله عنه رضي الله عن ابي ذر الغفاري الذي واجه الانقلاب الأموي على الإسلام . ورضي الله عن الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي مات مسموما

رد



#### Ahmad Ismaeil يناير 30, 2025 الساعة 11:39 ص

السيد سلام عادل.الشخصيات التاريخية والاحداث التاريخية المتسلسلة المرتبطة ببعضها تثبت وجود معاوية.مقتل الحسن و الحسين في العراق ومقام السيدة زينب في دمشق والى اليوم يحتفلون بعاشوراء.مقام خالد ابن الوليد في مدينة حمص.عبد الرحمن الداخل صقر قريش هل نستطيع ان ننكر وجوده و هو من نسل مغاربة.



Ahmad Ismaeil يناير 30, 2025 الساعة 11:42 ص

تصحيح خطا. عبد الرحمن الداخل صقر قريش من نسل معاوية

رد



الجزائري يناير 30, 2025 الساعة 12:33 م

ليس من نسل معاوية بل من نسل عبد الملك بن مروان



# أسامة كليَّة سوريا/ألمانيا يناير 30, 2025 الساعة 7:00 م

شكراً أخي حسام الدين محمد. حقيقة لاأعتقد كثيراً بهذه المقولات التي تضع الجغرافيا والنسب إلى مجموعة بشرية في المقدمة. أسمع أحياناً عبارات من قبيل أن النازية في دم الألمان لكن هناك تحقيقات تبين أنه فقط حوالي ٢٠٪ من الألمان عنصري أو كاره للأجانب رغم أن وعظمهم سار خلف النازيين. أنا لا أجد فارق تقريباً بين حافظ الأسد وصدلم حسين والقذافي وعلي عبد الله صالح وكلهم كانوا يسّوقون أنفسهم على أنهم خليفة لعبد الناصر! وهم إن كانوا يشتركون معه ففي التفرد بالحكم والدكتاتورية رغم أن يختلفون في انتماءاتهم ومنشأهم وطبيعة شخصيتهم، ولو نجح التوريث (كما في شمال كوريا!) في سوريا لتحول ذلك إلى نموذج لبقية الأنطمة العربية! لب المشكلة يقع في سلوك المجتمعات الإنسانية والنفس البشرية الفردية (وهذا يفسر التشابه بين للنازيين والنظام السوري والصهاينة في إسرائيل) إلى تحتاج إلى ترويض نحو العقلانية وهي البوم مثلاً في ألمانيا ناجحة إلى حدما! وكذلك في أوربا فعقلية للإستعمار ضعفت رغم عودتها بالشعبوية. باختصار الحضارة في أوربا فعقلية للإستعمار ضعفت رغم عودتها بالشعبوية. باختصار الحضارة عام عند البشر رغم وجود عناصر أكثر وضوحاً في فترة ما في منطقة ما عند هذه المجموعة أوتلك لكن عمومية السلوك البشرى هي الطاغية.

رد



د. رامي يناير 30, 2025 الساعة 8:08 م

التاريخ علم وليس معلم (بمعنى تناول التاريخ كعلم من العلوم وليس معلم من المعالم)... بما أن التاريخ علم فالمفترض بمن يتناول أحداث ومحطات وتطورات التاريخ أن يمتلك مسبقا أسلوب التفكير العلمي الذي يقوم على البحث بدون تحيز كبير وعلى حضور التفكير النقدي لتحقيق غاية أسمى وهي البحث عن الحقيقة... الحقيقة بحث وليس وصول...

يهتم المفكرون بالبحث في القوى والعوامل التي تحرك هذا التاريخ... ومن يتعمق في التاريخ بفضائه الواسع يجد أن التاريخ يعلمنا التقدم والنمو وإمكانية تطوير حياة

الإنسان إلى الأفضل...

يقول العديد من المؤرخين بأن

بعض التاريخ ظن وبعضه من إملاءات الهوى...

من لا يتعامل مع التاريخ كعلم من العلوم، قد يجد التاريخ الذي بين يديه عبارة عن مجموعة من الأكاذيب التي يكذبها المنتصرون على الآخرين وهو كذلك مجموعة من الأكاذيب التي يكذبها المهزومون على أنفسهم...

تحياتي

رد



#### عناير 30, 2025 الساعة 9:52 م عناير 30, 2025 الساعة 9:52 م

هنالك نقاط بالغة الأهمية في تاريخ بلاد الشام بعد الفتوحات غائبة عن اغلب الباحثين وهي أن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام لم تكن مكتملة لأنها لم تشمل الساحل السوري واللبنانية وأنها بقيت خارج النفوذ الأموي والعباسي ايضا والسبب أن العرب المسلمين واجهوا مقاومة شديدة من قبل سكان الجبال الساحلية و الذين كان يطلق عليهم الحراجمة أو المردة وهو المكون الوحيد في بلاد الشام الذي رفض الهوية الإسلامية وشكلوا ميليشيات مسلحة مدعومة من القسطنطينية ضد الدولة الأموية لذلك بقي الساحل السوري خارج دائرة الحضارة الإسلامية وفي القرن العاشر ومع تنامي المد الشيعي في المنطقة اعتنق الحراجمة افكار محمد بن نصير الشيعية التي المتطرفة التي ذهبت إلى حد الوهية علي بن ابي طالب ثم تلتها الحقبة الصليبية التي أخرجت الساحل السوري من الدائرة الإسلامية لمئتي عام ولم يدخل الساحل السوري نطاق الحضارة الإسلامية الا في أواخر العصر المملوكي و العصر العثماني اي اخر ٥٠٠ عام فقط لذلك هناك حاجز تاريخي وثقافي كبير جدا بين الساحل السوري والداخل السني وهو ما يفسر لنا سبب تلك الحرب الأهلية الطاحنة التي عاشتها سوريا حاليا وصعوبة انضواء المكونين السنى والعلوى تحت مظلة وطن واحد

رد

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل البريد الالكتروني \*

اشترك

حولنا / About us أعلن معنا / Advertise with us أرشيف النسخة المطبوعة أرشيف PDF

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقالات

تحقيقات

ثقافة

منوعات

لایف ستایل

اقتصاد

رياضة

وسائط

الأسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2025 صحيفة القدس العربي

